أَلِحُونُاءُ ٢٢

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمُّ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِّي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّق اللهَ وَتُخْفِى في نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰيهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فَى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّأُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ٣٠ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُو رَّاٰ 🖚 ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالًاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَـدًا اِلَّا اللُّهُ وَكَفٰى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَآاَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلْكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنُ وَكَانَ اللهُ بِكُلّ شَيْعٍ عَلِيمًا ﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۗ ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاصِيلًا ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلْئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيمًا 🐨

تُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَاعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ٣ يَآايُّهَا النَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا • إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۞ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلًا كَبيرًا ۞ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ اَذٰيهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوااِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ يَا اَيُّهَا النَّيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّهِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكَ مِمَّا أَفَّاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَاةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ آرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينُّ قَدْعَلِمْنَامَافَرَضْنَاعَلَيْهِمْ فَآزْوَاجِهمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 👁